



بقام السَّــيدشحَـاته





نگشة مصر الطاء تعالث عالتنده

#### بسبم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله ربِّ العَالَمين ، والصَّلاةُ والسلامُ عَلَى المَبْعوثِ رحمةً للعَالمين ، وعلى آله وصَحْبهِ ، ومن اهْتَدى بَهدَّيهِ إلَى يَومِ الدّين .

#### و بعد :

فَهَذَهِ صُورة صادِقةً بِيْنَ يَدَيْكَ أَيُّهَا القارئ العَزيزُ . لصَفُوةٍ منَ الصَّحابَةِ الأَجلَّاء الَّذين دَخلُوا فى دِينِ الله أَفُواجًا وضحَوًا بالغالى والنَّفيسِ فى نَشْرِ هذه الدَّعوة المبَارَكة .

وقد جاءت رائعة الأسلوب، قَريبة إلى الأذهان.

والله نرجُو أن تكونَ مُفيدةً هادِيةً ، وأن يستَفيد منها كُلُّ مُسلم لأنها مأخُوذَة من صفحات التَّارِيخ الإسلامي العظيم .

والله ولئ التوفيق



هُوَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ بْنِ أَبِي العَاصِ بنِ أُميَّة بنِ عَبْدِ شَمسِ بْنِ عَبدِ مَنافٍ فَهوَ قُرشَىُّ الأصْلِ أُموىُّ يَجْتَمعُ مَعَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ) في جَدِّه عَبدِ منَافِ.

وُلدَ بالطَّائفِ بَعدَ عامِ الفِيلِ بستِّ سَنواتٍ وأَمهُ أَرْوَى البَيْضاءُ بنْتُ عَبدِ المُطَّلِبِ ، فَهيَ عمَّة الرَّسُولِ عَلِيْكِيْهِ . البَيْضاءُ بنْتُ عَبدِ المُطَّلِبِ ، فَهيَ عمَّة الرَّسُولِ عَلِيْكِيْهِ .



يُكُنِّى بَأْيِي عَبدِ اللهِ ، وأَيِي عَمرٍوٍ ، كُنِيَ أُوَّلاَ بابْنِه عبدِ اللهِ مِنْ زَوْجَتِه رُقيَّة بنْتِ النَّبِيِّ عَلِيلِتِهِ .

ويُقالُ لَهُ « ذُو النُّورَيْنِ » لأنَّهُ تزوَّجَ اثْنَتَيْنِ مِنْ بَناتِ الرَّسُولِ ﷺ هُمَا :

رُقيَّةُ وأُمُّ كَلْنُومٍ .





#### من الله الله

كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ جَميلَ الصُّورةِ ، لَيسَ بالطَّويلِ ولاَ بالقَصِيرِ حَسَنَ الوَجْه ، رَقيقَ البَشرَةِ ، كَبيرَ اللِّحْية ، وأسْمَر اللَّونِ ، طَويلَ الذِّراعَيْن ، وكانَ يُصفِّر لِحْيَته .

وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنْسَبَ قُرِيشٍ ، وأَعْلَم قُرِيشٍ بِمَا فِيها مِنْ خَيرٍ وشَرَّ ، وكَانَ فى وَسَطِ قُرِيشٍ مَحْبُوبًا ، يأْلَفُه كُلُّ النَّاسِ ، لِعَلْمَهِ ، وحَسَبه ، وتجارَتِه ، وحُسْن مُجالَستِه ، وكانَ شَديدَ الحَياءِ ، ومِنْ كِبَارِ التُّجارِ الأثرياءِ .

#### 

أَسْلَمَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضَىَ اللهُ عَنهُ ، فِي أَوَّلِ ظُهُورِ اللهِ عَنهُ ، فِي أَوَّلِ ظُهُورِ الإسْلامِ ، وقَبلَ أَنْ يَدْخلَ النَّبِيُّ عَلِيْكِيْ دَارَ الأَرقَمِ بِن أَبِي الأَسْلامِ ، وقَبلَ أَنْ يَدْخلَ النَّبِيُّ عَلِيْكِيْ دَارَ الأَرقَمِ بِن أَبِي الأَرْقَمِ ، الَّتِي كَانَ يَجْتَمعُ فِيهَا مَعَ أَصْحَابِهِ قَبلَ أَنْ تَنتَشِرَ الدَّعوةُ .

دَعَاهُ إِلَى الْإِسْلامِ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضَىَ اللهُ عنهُ ، ولمَّا عَرَض أَبُو بَكْرِ عَليهِ الْإِسْلامَ قالَ لَهُ : - وَيْحَكَ [كلمةٌ تُقالُ للتَّعجُّب ] يَاعُثْمَان ، واللهِ إِنَّكَ لرجُلٌ حَازِمٌ ، مَا يَخْفَى عَلَيْكَ الحَقُّ مِنَ البَاطِل ، هَذهِ الأَصْنَامُ الَّتِي عَلَيْكَ الحَقُّ مِنَ البَاطِل ، هَذهِ الأَصْنَامُ الَّتِي يَعبُدُها قَوْمُك ، أليْسَتَ حِجارةً صَمَّاء ، لا تَسْمَعُ ، لاتُبْصرُ ، ولا تَضرُّ ، ولا تَضُوْ ، ولا تَضُو ، ولا تَضُو ، ولا تَضَوْ ، ولا تَشْعُ ؟

فقَالَ عُثْمَانَ :

نَعَم ، واللهِ إنَّهَا لَكذَلكَ ، لانَسْتفِيدُ مِنْها شَيئًا ، ولا تَنْفَعنَا ، ولكون وَجَدْنا آباءَنَا لَها عَابِدينَ وَلِمَ كُلَّ هَذا يَاأْبَابَكْرٍ ؟ فَقَالَ أَبُو بِكْر :

هِذَا مُحمَّدُ بَنُ عَبِدِ اللهِ ، الصَّادقُ الأَمينُ ، قَدْ بَعثَهُ اللهُ برِسالةٍ حَقَّةٍ إِلَى النَّاسِ جَميعاً ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تأْتِي مَعِي وتَسْمعُه وتَسْمعَ مِنْه ؟

فقَالَ عُثْمَانٌ :

– نَعَم ، وَلِمَ لاً .

وفي الحَالِ ذَهبَا إِلَى الرَّسولِ عَيْظِيَّةٍ فَقَالَ لَهُ الرَّسولُ :

- يَاعَثْمَانُ أَجِبِ اللهَ إِلَى جَنَّتِه ، فَإِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ وَإِلَى جَنَّتِه ، فَإِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ وَإِلَى جَميع خَلْقهِ ، جِئتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً بِرِسَالَةِ التَّوحيدِ الَّتِي تَدعُو إِلَى النَّاسِ كَافَّةً بِرِسَالَةِ التَّوحيدِ الَّتِي تَدعُو إِلَى اللَّهِ خَالِقِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ المُقسَّم للأَرْزَاقِ اللَّذِي وَسَعَ إِلَى اللَّهِ خَالِقِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ المُقسَّم للأَرْزَاقِ اللَّذِي وَسَعَ

عِلْمَهُ كُلَّ شَيءٍ والذِي لاَتُدْرَكَهُ الأَبْصَارُ وهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ ، أَمَا آنَ لَكَ أَن تُسْلِمٍ ؟

فقالَ عُثَمَانُ : فَواللّهِ مَاملكتُ حِينَ سَمِعتُ قَوَله عَلِيْكُمْ أَنْ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وأَنَّ اسْلمتُ ، وشَهدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وأَنَّ مُحمَّدًا عَبدُه ورَسُولهُ .

# عَلَمْ وَوَجَّتُه رُقَيَّةُ وهِجُرْتَهُ إِلَى الحَبَشَةِ ﴿

رُقيَّةً بِنتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأُمُّها خَدِيجَةً بِنْتُ خُوْيلدٍ ، وَكَانَ الرَّسُولُ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قَدْ زَوَّجَها قَبَلَ أَنْ يُبْعثَ مِنْ عُتْبة بِنِ الرَّسُولُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قَدْ زَوَّجَها قَبَلَ أَنْ يُبْعثَ مِنْ عُتْبة بِنِ أَبِي لَهِبٍ ، كَمَا زَوَّج أُخْتَها الصَّغْرى أُمَّ كُلْثُومٍ مِنْ شَقيقِهِ عُتيبة بِنِ أَبِي لَهِبٍ ، وَلمَّا ظَهَر الإسلامُ ، كَانَ عَمُّه أَبُو هُبٍ مِنْ أَشَدً بِنِ أَبِي لَهِبٍ ، وَلمَّا ظَهَر الإسلامُ ، كَانَ عَمُّه أَبُو هُبٍ مِنْ أَشَدُ المَّدِ الدَّعْوةِ الإسلامِيَّة ، ونَزلَ في حَقّهِ وحَقِّ زَوْجِتِهِ « سُورة أَلْسَدِ » وهي

﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَمَبِ وَتَبَ ۞ مَاۤ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ, وَمَا كَسَبَ۞ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَمَبِ ۞ وَآمْرَأَتُهُ, حَمَّالَةَ كَسَبَ۞ سَيصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَمَبِ ۞ وَآمْرَأْتُهُ, حَمَّالَةَ آخُطَبِ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِن مَسَدِ طلَّقا رُقيَّةَ وأُمَّ كُلْثومِ قَبلَ الدُّخولِ بهِمَا كَرَامةً مِنَ اللهِ لهُمَا ، واحْتِقارًا لِوَلدَى أَبِي لَهبٍ ، فتزوَّجَ عُثْمَانُ رُقيَّةَ بمَكَّةً ، ولمَّا اشْتدَّ إِيذَاءُ الكُفَّارِ عَلى المُسْلمِينَ أَمرَهُمُ الرَّسولُ بالهِجْرةِ إِلَى الحَبَشةِ .

هَاجَرَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ إِلَى الْحَبِشَةِ فَارًّا بِدِينِهِ إِلَى أَرْضِ اللهِ الْوَاسِعةِ ، مَعَ زَوجَتِه رُقيَّة بِنْتِ الرَّسُولِ الْعَظيمِ ، فكانَ أُوَّلَ مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ ، هُنَاكَ وَلَدت ْ لَهُ ولدًّا سَمَّاهُ عَبْد اللهِ ، وكانَ يُكتَى بهِ ، ولمَّا بَلَغ الغُلامُ مِنَ الْعُمْر سِتَ سنواتٍ مَرضَ ومَات .

### والم الم

رُوىَ عَنِ السَّيِّدةِ عَائِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ أَبَا بَكِرِ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّسَىِّ عَلَيْكُ وهُوَ مَضْطَجع عَلَى فِراشِهِ وَكَانَ لابسًا مِرْطَ السَّيدةِ عَائشَة [ المِرْط: ثُوب عَيْرُ مَخيطٍ ] فأذِن لَهُ وهُو عَلَى تِلْك الحَالِ ، فَقَضَى إليهِ حَاجَتهُ ثُمَّ انْصَرَف.

ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَليهِ عُمرٌ بنُ الخَطَّابِ ، فَأَذَنَ لَهُ وهُو عَلَى تِلْكَ الحَالِ ، فَقَضى إليهِ حَاجَتهُ ، ثمَّ انْصرفَ .

ثُمَّ اسْتَأْذَن عَليهِ عُثْمَان بنُ عَفَّان ، فَجَلسَ عَلِيْكُ وقالَ لَعَائِشَةً وقالَ لَعَائِشَةً : اجْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ ، فَقَضَى إليْهِ حَاجَتهُ ثُمَّ انْصَرف .



قَالَتْ عَائشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :

لَابِي بَكْرٍ وعُمرَ كَما فَزعتَ لأبِي بَكْرٍ وعُمرَ كَما فَزعْتَ لغُنْهان ؟

فقالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِهِ :

إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌّ حَبِيٌّ ، وإنِّى خَشِيتُ إِنْ أَذِنْت لَهُ عَلَى تِلْكَ الحالِ لا يُبْلغُ إلىَّ حَاجَتَه .. حَياءً مِنْ رَسولِ اللهِ .

#### ﴿ وَجِنَّهُ أَمُّ كُلُّنُومُ ﴾

بنْتُ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ ، وأُمُّهَا خَدَيجَةُ بنْتُ خُويْلدٍ ، وهِيَ أَصْغَر مِنْ رُقيَّة ، زَوَّجَهَا النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسلَّم مِنْ عُثْان بْنِ عَفَّان بَعْد وَفَاقِ رُقيَّة شَقِيقَتِهَا ، ولَمْ تَلِدْ لهُ أَوْلادًا ، وتُوفِيتُ سَنة تِسع مِنَ الهجْرةِ .

ورَوى سَعيدُ بنُ المُسيَّبِ أنَّ النبيُّ صلَّى الله عَليهِ وسلَّمَ رأَى عُنْهِ اللهُ عَليهِ وسلَّمَ اللهُ عَليهِ عُنْهِانَ بَعْد وفاةِ رُقيَّة حَزينًا مَهْمُومًا ، فقالَ لَهُ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم :

- مَالَى أَرَاك مَهْمُومًا يَاعُثْمَانُ ؟

فَقَالَ عُثْمَان :

بارسول الله هل دَخل على أحد مادخل على ، مَاتَتِ ابْنة رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّم الله كانت عِنْدِى ، وانْقطع رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّم الله كانت عِنْدِى ، وانْقطع ظهْرى ، وانْقطع الصَّهر بَيْنى وبيْنك بارسُول الله .

فَييْنَمَا هُوَ يُحَاوِرُه إِذْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

هَذَا جِبْرِيلُ عَليهِ السَّلامُ ، يأْمُرنى عَن اللهِ عزَّ وجلُ أَنْ أَرْفِي عَن اللهِ عزَّ وجلُ أَنْ أَرْوجكَ أَخْتُهَا أُمَّ كُلَّتُوم عَلَى مِثْل صَدَاقِهَا [ مَهْرها ] وعَلَى مِثْل عَشْرتها . فَرْوَجه إِيَّاهَا .

#### و صلابقة في الحق الله

لَمَّا أَسُلَّمَ عُثْمَانُ بِنَ عَفَّانَ ، أَخَذُهُ عَمَّه الْحَكُمُ بِنُ أَبِي الْعَاصِ بِنِ أُمَيَّة فَشَدُّ وَثَاقَه [ ربطه ] بحَبُلٍ مَتينٍ وقالَ للهُ : بِ أُمَيَّة فَشَدُّ وَثَاقَه [ ربطه ] بحَبُلٍ مَتينٍ وقالَ للهُ : - أتهربُ مِنْ دِينِ آبائِكَ إِلَى دِينِ جَديدٍ مُحْدَثٍ ، واللهِ لا أخليك أبدا حتى تُثرِكَ مَا أَنْتَ عَلَيهِ مَنْ هَذَا الدَّينِ .

فقالَ عَثْمَانًا:

والله لا أدّعهُ أبدًا ولَوْ هَلَكتُ فِيهِ.
 فَلمًا رَأَى عمُّه صَلابتَه وتَمسُّكَه بدينِهِ تَركهُ لحَالِه.

### وَ يَخْلُفهُ عَنْ بَيْعَةِ الرَّضُوانِ اللَّهِ الرَّضُوانِ اللَّهِ الرَّضُوانِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

فى صُلْح الحُديبيَةِ دَعا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وسلَّم عُمرَ بنَ الخَطَّابِ لَيْبَعَثُهُ إلَى مَكَّة فَيُبلّغ عَنهُ أَشْرَافَ قُريشٍ مَاجَاء لَهُ فقال عُمر:

یازسول الله إنّی اختاف قریشاً عَلَی نَفْسی ، ولَیْسَ بِسَکّة مِنْ بَنی عَدیلً الله إنّی اختاف قریشاً عَلَی نَفْسی ، ولَیْسَ بِسَکّة مِنْ بَنی عَدیلً أحدٌ بَمْنعُنی ، وقَدَ عَرَفَتْ قَریشٌ عَدَاوتی لَها ، وغِلْظَتی ، ولَکنَی أَدْلُك عَلی رجْل أغز بها مِنی ، عُنْهٰ ل بْن عَفّان .

فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ فَيَعَثُهُ إِلَى أَبِي سُفَيَانَ وَأَشْرَافَ قُرِيشٍ . يُخْبُرُهُم أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ لِحَرْبِهِم . وإنَّا جاء زائرًا لهَذَا النَّيْتِ وَمُعَظِّمًا لِحَرْمَتُهُ .

فخرجَ عُنْهَانَ إلى مَكَّة حَتَى أَنِى أَبَا سُفْيَانَ وعُظماءَ قُريشٍ ، فَبَلَّغَهُم عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ مَاأَرْسَله بهِ . فقالُوا لِعَنْهَانَ حِينَ فرخَ مِنْ رَسَالَةِ رَسُولِ اللهِ إِلَيْهِم :

إِنْ شِشْتُ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَطُفْ ، فَلا مَانِع عِنْدُنا .
 فقال عُثْانُ :

مَا كنْتُ لأَفْعَل حَتَّى يَطوفَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليهِ
 وَسَلَّم .

واحتبسته قُريش عِنْدَها ثَلاثة أَيَّام ، وأَشَاعَ النَّاسُ أَنَّهمْ قَتَلُوهُ ، وعلَى كُلِّ حَالٍ سَواءٌ حَبسوهُ أَوْ قَتْلُوه لَمْ يَكنِ الخَبرُ مُحقَّقًا ، بايَعَ النَّبيُّ صلَّى الله عَليهِ وسلَّمَ عَنْ عُثْانَ ، وفى ذَلِكَ مُحقَّقًا ، بايَعَ النَّبيُّ صلَّى الله عَليهِ وسلَّمَ عَنْ عُثْان جَريًا عَلَى ظَاهِر إِشَارة إلَى أَنهُ لَمْ يُقْتَل ، وإنَّا بايعَ أَخْذًا بِتَأْرِ عُثْان جَريًا عَلَى ظَاهِر الإِشَاعة تَثْبِيتًا وتَقُوية لأولئِك القَوْم ، فوضَع يَدهُ اليُمنَى عَلى يَدِه اليُسْرى وقَالَ :

- اللّهمَّ هٰذهِ عَنْ عثمان فى حَاجَتِكَ وحاجَةِ رَسُولكَ .
 ثمَّ نَزَل القُرآنُ الكَريمُ عَلَى الرَّسولِ بقولِه تعالَى .

﴿ لَقَـدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ وبَعْدَ أَنْ جَاءَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عِنهُ مِنْ مَكَّة بابِعَ بِنَفْسه.





### 

تُولَّى الْخِلافَة بَعْد مَقْتلِ عُمرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضَى الله عَنهُ وَكَانَتْ مُبايعتُه بهَا يَوْم الاثْنَين آخِرِ شَهْر ذِى الحجَّة سَنَة ٢٣ هِجْرية ، وكان عُمرهُ ٦٨ عامًا ، وفي عَهْدِه تمَّ الفَتحُ الإسْلاميُّ الكَبِيرُ ، وانْتَشر الإسلامُ في ربُوع الأرْضِ ونَشر اللهُ دِينَهُ وأعلَى كَلمتَه ، وجَعَل كَلمة الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلي .

## ودُفْنه الله الله

قُتلَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّان بَعْد أَنْ وُلِيَ الخِلافَة مُدَّة 11 سَنِة و11 شهرًا مِنْ مَقْتلِ عُمَر بنِ الخَطَّابِ، ودُفِن في مَنْطقة «حسن كوكب «وكانَ قَدِ اشْتراهُ ووسَّعَ بهِ البَقيعَ لَيلةَ السَّبتِ بَيْن المَغْرب والعِشاء.

رَضَىَ اللهُ عَنْ عُثْمَانَ وقَدْ بشَّرَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ بالجَنَّة إذْ قالَ الرَّسُولُ – عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ – لعَبْدِ اللهِ بنِ قيس لمَنْ طَرق البابَ عَلَى الرسُولِ :



- ياعَبَد اللهِ قُمْ فافتح الباب للطَّارِق وبشِّرهُ بالجَّنَةِ .

فقُمْت وفَتحتُ البَّاب ، فإذَا الطَّارِقُ عُثْمَان بنُ عَفَّان ،
فأخَبَرْتُه بمَا قالَ الرَّسولُ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّم فقال عُثْمَان : اللهُ المُستعَانُ وعَليهِ التَّكُلانُ .

ثم دخل فسلم وقعد . رضى الله عن عثمان وصحبه

